\* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْنِهَا آ ٱَجْرَهَامَزَيَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقَاكَ رِيْمَا۞يَنِيْسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْئُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱللِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْئُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مِمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴿ وَقَرْنَ في بيُويِتكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَ وَأَقِيْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَأَهُ لَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُهُ تَطْهِيرًا ﴿ وَأَذْ كُرْتَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُويَكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقَاتِ وَٱلصَّنْبِعِينَ وَٱلصَّنْبِعَاتِ وَٱلْخَلْفِظِينَ فُرُوجَهُ مِّ وَٱلْمُلْفِظِينِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَيْرَا وَٱلذَّاكِكَرِبِ أَعَدَّٱللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ رَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمَّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَـ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقِ ٱللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرُا زَوَجْنَكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أزواج أذعيتآ بيهترإذا قضوأ منهن وطرا وكان أمراتكه مفعولا اللهُ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَنتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَايَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُنَّى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِن رِّجَالِكُووَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَّيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِشَىءٍ عَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٩ وَسَيِّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنَّهُ و لِيُحْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّامُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَجِيمًا ١

غَيِنَتُهُ مْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَكُو ۚ وَأَعَدَّلُهُ مَ أَجْرَاكَ رِيمَا ﴿ يَالَّهُمَّا لَهُ مَ ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَدْيِرًا ۞وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ء وَسِرَاجَامُّنِيرًا ۞ وَبَشِرٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَاكِمِيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَ لَهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَّى بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحَتُهُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّرَطَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ نَعْتَدُّونَهَاً فَيَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَنَأْيُهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَالَكَ أَزْوَلَجَكَ ٱلَّتِيَّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكُتْ يَبِينُكَ مِتَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَيِّكَ وَيَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَلْتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنَّ أَرَادَٱلنَّبُيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَهُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِ ۖ قَدْعَلِمْنَا مَافَرَضِنَا عَلَيْهِ مْرِفِيتِ أَزْوَجِهِ مْرَمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُ مْرِلِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُورًا رَّحِيمًا ١